كافي أوجك بالباب وفي خرو نك وفي تلك المتاعة بعنها ستقطت فدام دجليه ومانت الأفد كالوليك والآ الإجداث والمؤهامينية فأؤما ودعبواجا مدفؤها الحاب بعلما وكانخوف شديد في جيم السعد وفي جيم الدرسمعواجدا الموكانت تكون على بدى الجوارين الات وحَرَائِعِ كَثِيرِهِ فِللشَّعِبِ وَكَانُوا كَلُمْ مِجْمَعِينِ فِي وَوَاتَ سلم ومراناير الجرير الريكي المدنجنري اليدنواريم ك والشعب يُعَلِيهُم وكان المدين وُمينُون الرتب بردادو حَسَنَ مَعِفَلِ وَاللَّهِ وَمُعَلِّمَ إِنَّهُ فِي الْمُ فِي الْاسْتُوافِكُا مُوا اللَّهُ فرخون المرضادم مطرحون على الاسترة والافرشين ليكون منى فالسمعان فيل عليهم ولوسا والاظله فيبروك وكال الدين والمرون البهم والدين الدين والمورجيم ادكانوا بابون المرخى وبالذبل انت تلون بمارواح فبته وكانوايبرون كلم المكثب ل الشام فاستة عظيم اللهنة وجيع الذين عنه جندا الذين فافرا

مباعها وحابفه فا وصعه عندار والرسل والديكال اسمه جنبيامع امراته التكاف سما سفيرااماع فرينك واحُدُ مِن عَنها شيا وأحَفاهُ ادتعلوبهِ امراته وحَالًا ببعض المال وضعَه قُدُّ أم أرْجُل الحِوَارِينِ مَعْال سَمْعُوك باجنبنياما بالك تدملا الشبطان قلبك مكذا العدد بروح الفُدس وتجنى رغن البسنة البسنة الكات مَالِ بُهَاع ومُنذبيعت اصَّاانتُ هِنَّ المُسُلِّطُ على شنط فَلِرنُوبَ فِي قلبك السِّعل مُذَالِهُ وَ السِّر إِسْا عدرت بالناير لكربالله مؤفلا سمجنينيا مذاالك وَقُمُ وَمَانَ وَكَانِتَ فَرَعْتُهُ عَظِيمَةً فَيْ حِيمِ مِوْلاَءِ الذيب سمعوا فننض الديرهم شباب منه فكنتو واحرجوه فدفنوه ومربعد وللابتلف ستاعات وخلااماته مزغيران تعلما ان متالها شمعون تؤلل مك بعكذا التزبعثم الفتريه مقالت نع بعدا فقال المأشوب مراط انكا المنتماعل تحرية دوح التدس مام ده العام